

في بيان عقيدة أهل السنة والأثر

تأليف الدكتور

# عبد الهادي بن عوض العمري

عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية



## ح ) عبد الهادي عوض معوض العمري، ١٤٣٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر مختصر المختصر في بيان عقيدة أهل السُّنَّة والأثر/ العمري، عبد الهادي عوض، المدينة المنورة، ١٤٣٩هـ

۷۰ ص، ۱۷ ۲۶ سم

ردمك: ۱-۲-۷۳۰۶ ۹۷۸-۲۰۳-۸۷۳

١ - العقيدة الإسلامية أ - العنوان

ديوي ٢٤٠ رقم الإيداع: ١٤٣٩ /٨٨٤٣

# جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٤١هـ، ٢٠١٩م

حقوق الطبع محفوظة، لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكلٍ من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر

الصَف والإخراج: دار المنسِّق اللُّغوي www.daralmunassiq.com

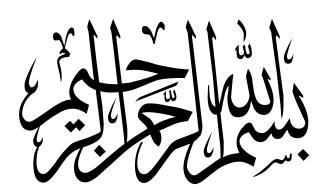



#### مقدِّمة

"الحمدُ للَّهِ الذي جعل في كلِّ زمانٍ ثُلَّةً من أهلِ العلمِ يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتابِ اللَّه الموتى، ويُبَصِّرون بنورِ اللَّه أهل العمى، فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيوه! وكم من تائهِ ضالً هدوه! فها أحسن أثرهم على النَّاس وأقبح أثر النَّاس عليهم، ينفون عن كتاب اللَّه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يقولون على اللَّه وفي اللَّه وفي كتاب اللَّه بغير علم، يتكلَّمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهَّال الناس بها يلبسون عليه فنعوذ باللَّه من فتن المضلِّين" (١).

والصَّلاة والسَّلام على إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجَّلين نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أمًّا بعد:

فلقد دأب نبيَّنا محمَّدٌ على تقرير العقيدة منذ أن نُبِّئ بـ {اقرأ } وأُرسل بالمدثِّر، ولكن بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وبعد مُضيِّ عصر الخلافة

(١) خطبة الإمام أحمد في كتابة: الردعلي الزنادقة والجهمية، ص٦.

الراشدة ظهرت الفرق المخالفة لها كان عليه على وأصحابه حتى التبس على كثيرٍ من النّاس ما كان عليه هدي نبيّها، وسلفها الصالح؛ بفعل أئمّةٍ ضُلّال، وسفهاء جُهّال؛ فأصبح لزامًا على كلّ من أراد النجاة لنفسه والسلامة لدينه أن يعلم ما يجلو به عن نفسه ذلك اللّبس؛ ليتبيّن له الحقُّ ويعمل على هدى ونور.

ومن هنا بدأت فكرة هذه الورقات المختصرة لبيان عقيدة أهل السُّنَة والجهاعة ومنهجهم المستقيم، وتمييزها عمَّا لبَّسه المخالفون، وانتهجه المبطلون.

وبعد أن كتبتُ مباحثها، وراجعتُ مادَّتها وقع الاختيار على تسمية تلك الورقات بـ (مختصر المختصر في بيان عقيدة أهل السُّنَّة والأثر)، وجاءت في مقدِّمة، وفصلين، وخاتمة، ثم ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

المقدِّمة: توطئة بين يدي البحث.

الفصل الأول: التعريف بأهل السُّنَّة والجماعة.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف أهل السُّنَّة لغةً واصطلاحًا.

المبحث الثاني: تعريف الشُّنَّة لغةً واصطلاحًا.

المبحث الثالث: تعريف الجماعة لغةً واصطلاحًا.

المبحث الرابع: نشأة مصطلح أهل السُّنَّة والجماعة.

المبحث الخامس: أدلة التسمية بأهل السُّنَّة والجماعة.

المقدمة ٧

الفصل الثاني: سمات أهل السُّنَّة والجماعة والجماعة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأسماء التي عُرف بها أهل السُّنَّة تمييزًا عن غيرهم. المبحث الثاني: خصائص أهل السُّنَّة والجماعة.

المبحث الثالث: مصادر التلقّي عند أهل السُّنَّة والجماعة.

الخاتمة: وفيها تلخيصٌ لأهمِّ نتائج البحث.

وأسال الله تعالى أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.

كتبه:

د. عبد الهادي بن عوض العمري

عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب abdulhadi.alamri92@gmail.com



# الفصل الأول: التعريف بأهل السُّنَّة والجماعة

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف أهل السُّنَّة لغةً واصطلاحًا.

**المبحث الثاني:** تعريف السُّنَّة لغةً واصطلاحًا.

المبحث الثالث: تعريف الجماعة لغةً واصطلاحًا.

المبحث الرابع: نشأة مصطلح أهل السُّنَّة والجماعة.

المبحث الخامس: أدلة التسمية بأهل السُّنَّة والجماعة.

## المبحث الأول: التعريف بأهل السُّنَّة

أهل الشيء هم أخصُّ الناس به، ويأتي في المعنويات وفي المحسوسات يقال في اللَّغة: أهل الرجل: أخصُّ الناس به، وأهل البيت: سكَّانه، وأهل الأمر: ولاته، وأهل المذهب: مَن يدين به (١).

وإذا أُطلق مصطلح أهل السُّنَّة فالمراد به أحد معنيين:

المعنى الأول: معنى عامٌّ فيدخل فيه كل ما سوى الرافضة (٢)، من الطوائف المنتسبة للإسلام.

فيقال المنتسبون للإسلام قسمان: أهل السُّنَة والشيعة، كما بيَّن ذلك شيخ الإسلام عَنْهُ: "هو المعنى المشهور عند العامَّة، فإنهم لايعرفون ضد السنِّي إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم: أنا سنِّيُّ فإنها معناه عندهم: لست رافضيًّا"(").

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة، لابن فارس ١/ ١٥٠، ولسان العرب، لابن منظور ١١/ ٢٩، مادة (أهل).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقالات الإسلاميين ١/ ٨٩، ومنهاج السُّنَّة النبوية ٢/ ٩٦، وأصول مذهب الشيعة الإمامية ١/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) مجمل الاعتقاد، لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ٣/ ٣٥٦، ومنهاج السُّنَّة النبوية / ١٢١/.

وقد وردعن بعض السلف هذا المعنى، فقد سُئل سفيان الثوري عَلَى الله الله ما موافقة السُّنَة؟ فقال: "القرآنُ كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر، والإيهان قولٌ وعملٌ ونيَّة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنيَّة، ولا يجوز القول والعمل والنيَّة إلا بموافقة السُّنَة.

فقال شعيبٌ فقلتُ له: يا أبا عبد الله وما موافقة السُّنَّة؟: قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر عِيسَنِين "(١).

المعنى الثاني: معنى خاصُّ، وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء، وهو الأكثر استعمالًا وعليه كتب الجرح والتعديل (٢).

قال أبو حاتم الرازي على عما ما وُصِف به الإمام مالك على من أنه جمع بين السُّنَة والحديث، فأجاب على: "سمعت أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سفيان الثوري إمامٌ في الحديث، وليس بإمام في السُّنَة، والأوزاعي إمامٌ في السُّنَة وليس بإمامٍ في الحديث، ومالك إمامٌ فيها جميعًا"(").

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١/٢٥١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲/ ۷-۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب، محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي ٣/ ٣٣٠.

### المبحث الثاني: تعريف السُّنَّة لغةً واصطلاحاً

السُّنَة في اللغة: مشتقَةٌ من سنَّ الشيء: إذا أرسله، قال ابن فارس: «السين والنون أصلُّ واحدٌ مطرد، وهو جريان الشيء واطرادُهُ في سهولة، والأصل قولهم سَنَنْتُ الماءَ على وجهي أسُنَّهُ سَنَّا: إذا أرسلتُه إرسالًا»(١)، وهي الطريقة والسيرة(٢).

قال الأزهري: السُّنَّة: الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل فلان من أهل السُّنَّة معناه: من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة<sup>(٣)</sup>.

أما في اصطلاح المحدثين فهي: ما أُثر عن النبي على من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقيَّة أو بُحُلُقيَّة أو سيرة، سواءً كان قبل البعثة أو بعدها (٤).

وفي اصطلاح الأُصوليين تُطلق السُّنَّة "على ما جاء منقولًا عن النَّبي

(١) مقاييس اللغة، ابن فارس ٣/ ٦٠.

(٢) ينظر: النهاية، ابن الأثير ٢/ ٩٠٩.

(٣) ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، ١٢ / ٧٢.

(٤) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر الدمشقي، ص٣، واليواقيت والدرر في شرح نخبة أهل الفكر، ابن حجر ٢/ ١٩٣.

على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إنها نص عليه من جهته عليه الكتاب أولًا، وتطلق على ما جاء عن النبي على من قول أو فعل أو تقرير"(١).

وتطلق السُّنَّة في مقابلة البدعة، قال الشاطبي عِلَى الويُطلق - أي لقب السُّنَّة - في مقابلة البدعة فيقال: فلانٌ على سُنَّة إذا عمل على وفق ما عليه النبي كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولًا ويقال: فلان على بدعة: إذا عمل على خلاف ذلك"(٢).

وقال ابن رجب على: "السُّنَة: هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بها كان عليه النبي على وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعهال والأقوال، وهذه هي السُّنَة الكاملة، ولهذا كان السلف قديمًا لايطلقون السُّنَة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي ذلك عن الحسن، والأوزاعي، والفضيل بن عياض"(").

(١) الموافقات، للشاطبي ٤/٣.

(٢) المرجع نفسه ٤/٤.

(٣) جامع العلوم والحكم، ص٢٦٢.

### المبحث الثالث: تعريف الجماعة لغةً واصطلاحاً

الجهاعة في اللغة، من (جمع)، قال في الصَّحاح: "الجمعُ: مصدرٌ مؤكّد جَمَعتُ الشيء، وقد يكون اسمًا لجهاعة الناس، والجمع على جموع ..."(١).

وفي لسان العرب: "الجمع: اسمٌ لجهاعةِ الناس، والجَمْعُ مصدرٌ مؤكّد جمعت الشيء والجمع: المجتمعون، وجمعه: جموع، والجهاعة والجميع والمجمع، كالجمع كالجمع.

وفي الاصطلاح: هي لزوم الحق ولو كنت وحدك (٢)، قال الإمام البربهاري على في تعريفه للجهاعة:

<sup>(</sup>١) الصحاح، للجوهري ٣/ ١١٩٨.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، لابن منظور ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) مات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث رسول الله هي، فقال رسول الله هي يبعث يوم القيامة أُمَّةً وحده، أخرجه أحمد في مسنده ١/١٨٩، رقم ١٦٤٢، والنسائي في الكبرى، رقم ١٨٩١، رقم ١٨٩١، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٢، رقم ٢٠٤٧، والحاكم في مستدركه ٣/ ٢٣٩، رقم ٢٠٥٦، والحاكم في مستدركه ٣/ ٢٣٩، رقم ٢٥٠، قال: الهيثمي: فيه مجالد، وهذا مما رقم ٢٥٠، قال: الهيثمي: فيه مجالد، وهذا مما مدح من حديث مجالد، وبقيَّة رجاله رجال الصحيح، وإسناده حسن. ينظر: مجمع الزوائد ٩/ ٤١٦ - ٤١٧.

"والجهاعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ﷺ"(١).

وقال أيضًا: "والأساس الذي بيَّنا عليه الجهاعة هم أصحاب محمد على الله أجمعين وهم أهل السُّنَة والجهاعة" (٢).

وقال العلامة عبد الرحمن بن إسهاعيل المعروف - بأبي شامه - "وحيث جاء الأمر بلزوم الجهاعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعة، وإن كان المستمسك بالحق قليلًا، والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه جماعة الجهاعة الأولى من النبي على وأصحابه والمنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم"(").

وقال القاضي ابن أبي العز الحنفي: "والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين"(٤).

ونلحظ أن هناك علاقةً وطيدةً بين مصطلح السُّنَّة ومصطلح الجماعة.

قال ابن عباس عِينَ في قول اللَّه تعالى: "﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسُودُ

(١) شرح السُّنَّة، الإمام البربهاري، ص٥٠١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص٢١.

<sup>(</sup>٣) الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص٣٤.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٢٦.

وُجُوهٌ ﴾ (١) "فأمَّا الذين ابيضَّت وجوههم فأهل السُّنَّة والجماعة" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية على: "والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السُّنَة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السُّنَة والجماعة؛ كما يقال أهل البدعة والفرقة"(").

(١) سورة آل عمران، آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) شرح أُصول اعتقاد السُّنَّة ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) الاستقامة، ابن تيمية ١/ ٤٢.

#### المبحث الرابع: نشأة مصطلح أهل السُنّة والجماعة

يرجع تاريخ إطلاق هذا اللفظ إلى صدر الإسلام عصر النبوة والقرون المفضَّلة، قال ابن عباس عباس في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وَكَالَ اللهُ والجهاعة وأولوا العلم، وأجُوهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وأما الذين اسودَّت وجوههم فأهل البدع والضلالة" (٢).

وقال الشيخ الدكتور محمد الخميس- حفظه الله-: "ومصطلح أهل السُّنَة والجهاعة مصطلح قديم، ويُقصد به: المتمسّكون بسُنَة النبي السُّونة والجهاعة مصطلح قديم، المتمسكون بها كان عليه جماعة المسلمين في الصدر الأول، وقد استنبط هذا المصطلح من الأحاديث التي تحض على اتباع السُّنَة والتمسك بها والأمر بلزوم الجهاعة وترك التفرُّق والاختلاف، فمن ذلك قوله والتمسك بها والأمر بلزوم الجهاعة وترك التفرُّق والاختلاف، فمن ذلك قوله على النار، وسبعين فرقة كلها في النار، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار، واحدة وهي الجهاعة أصل التسمية، وقد استعمل هذا المصطلح واحدة وهي الجهاعة (")، فهذا أصل التسمية، وقد استعمل هذا المصطلح

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد السُّنَّة ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٠٢، والطبراني ١٩/ ٧٧٧، والحاكم ١/ ٢١٨، وأبو داود ٤/ ١٩٨، والحاكم وابن أبي عاصم في السنة ١/ ٧، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٠٤.

ولقد أُطلق هذا اللَّقب على كثيرٍ من أئمة السلف وسأذكر بعضًا منهم على سبيل المثال لا الحصر.

قال أيوب السختياني: "إني أخبر بموت الرَّجل من أهل السُّنَّة وكأني أفقد بعض أعضائي".

وقال أيضًا: "إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السُّنَة" (").

وقال ابن جرير الطبري ﴿ الله الصواب من القول في رؤية المؤمنين

ا برير المدر المدري المدري المدري المدري المدري المدري المدري المدري المدري المدري

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۲٦/٤، وأبو داود ٥/١٣، والترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، والترمذي مع تحفة الأحوذي ٧/ ٤٣٨، وقال الألباني: سنده صحيح، ونقل تصحيحه عن الضياء المقدسي، مشكاة المصابيح ١/ ٥٨، رقم ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) التوضيحات الجلية على شرح الطحاوية ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) التوضيحات الجلية ١/ ٦٠-٦١.

رجم -عزَّ وجل- يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به، وأدركنا عليه أهل السُّنَّة والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحَّت به الأخبار عن رسول السُّنَّة والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحَّت به الأخبار عن رسول السُّنَّة .

وذكر هذا أيضًا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي بقوله: "هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السُّنَّة والجهاعة"(٢).

<sup>(</sup>١) صريح السُّنَّة، ابن جرير، ص٠٢.

<sup>(</sup>٢) عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة، ص٥.

#### المبحث الخامس: أدلة التسمية بأهل السُنَّة والحماعة

أما تسمية أهل السُّنَّة والجماعة بهذا الاسم فهي ثابتةٌ بالنصوص الشرعية. أولًا: من القرآن

قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ (١).

قال الشيخ السعدي على الآية فيها الحثُّ على التمسُّك بحبل الله الذي أوصله إليهم، وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه، والاجتاع على ذلك وعدم التفرُّق، وأن يستديموا ذلك إلى المات (٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا َ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّتُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٣).

قال الشيخ السعدي على الدين الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتهاع والائتلاف وينهى عن التفرُّق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصوليَّة والفروعيَّة"(٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ١/٥٢٨.

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَجَهَنَمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١).

وجه دلالة الآية أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول على وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لها جمع بينه وبين المحظور ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة أقوالهم أو أفعالهم (٢).

وقال تعالى: ﴿وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ (٣).

قال الشيخ السعدي عِنْ في بيان الاستدلال بالآية: "وهم المؤمنون بالله وملائكته ورسله، المستسلمون لربهم، المنيبون إليه، واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله عزَّ وجل"(٤).

#### ثانيًا: من السُّنَّة

عن معاوية بن أبي سفيان على أنه قال: قال رسول الله على: «إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة —يعني الأهواء – كلها في النار إلا واحدة وهي: الجماعة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل، للبيضاوي ١/ ٢٤٣ -. ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، آية ١٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الكريم الرحمن ٣/ ١٣٥١.

وإنه سيخرج في أمتي أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ (١) بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله "(٢).

وفي هذا تشبيّه من النبي على خال الزائغين من أهل البدع في استيلاء تلك الأهواء عليهم، وذهابها في كلِّ وادٍ مُرْدي، وفي سريان تلك الضلالة منهم إلى الغير يدعونهم إليها، ثم تنفرهم من العلم، وامتناعهم من قبوله حتى يهلكوا جهلًا -بحال صاحب الكلّب، وسريان تلك العلّة في عروقه ومفاصله، وحصول شبه الجنون منه ثم تعديه إلى الغير - بعقره إياه، وتنفره من الهاء، وامتناعه عنه حتى يهلك عطشًا (٣).

وقال ﷺ لحذيفة بن اليهان ضيئت : «تلزمُ جمَاعةَ المسلمين وإمامَهم» (٤).

(١) داءٌ يعرض للإنسان من عضِّ الكَلْبِ الكَلِب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدًا إلا كُلب وتعرض له أعراض رديئة ويمتنع من شراب الهاء حتى يموت عطشًا. ينظر:

النهاية ابن الأثير، ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد٤/ ١٠٢، وأبو داود، ٥/ ٥-٦، والحديث صحيح بشواهده صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، ينظر: المستدرك مع التلخيص ١٢٨/١، وقال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السُّنَّة: "حديثُ صحيحٌ بها قبله وما بعده" انظر: السُّنَّة، لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، باب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة ٢/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النُّبوَّة في الإسلام٢ / ٥٢٩-٥٣٠.

وقوله: «تلزم جماعة المسلمين»، أُخذ منه لفظ: أهل السُّنَّة والجماعة، وذلك لكون الحق في جماعة المسلمين في الأغلب (١).

وفي الصحيحين عن أنس هيئت في قصة الثلاثة الذين جاءوا بيوت النبي في فقال أحدهم: أُصلي اليل أبدًا، وقال الآخر: أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج، فقال رسول الله في لهم: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأُصلِّي وأرقد وأتزوج النساء فمنْ رغب عن سنَّتي فليس منِّي»(٢).

وهذا دليلٌ على أنَّ المشروع هو الاقتصاد في الطاعات؛ لأن إتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، والشريعة المطهَّرة مبنيَّةٌ على التيسير وعدم التنفير، وقوله: «فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي» المراد بالسُّنَّة: الطريقة، والرغبةُ: الإعراض، وأراد عن التارك لهديه القويم الهائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع ".

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري على صحيح البخاري، باب علامات النبوة في الإسلام ٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٣/٤ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نيل الأوطار ٦/ ١٢٣.

وهناك أصول من التزم بها كان من أهل السُّنَة والجهاعة، قيل لسهل ابن عبد الله التستري متى يعلم الرجل أنه على السُّنَة والجهاعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك الجهاعة، لا يسب أصحاب النبي على لا يخرج على هذه الأمه بالسيف، ولا يكذّب بالقدر، لا يشك في الإيهان، لا يهاري في الدين، لا يترك الصلاة على من يتوب من أهل القبلة بالذنب، لا يترك المسح على الخفين، لا يترك الجمعة خلف كل وال بجار أوعدل (۱).

ويقول ابن حزم على: "وأهل السُّنَة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة ومن سلك نهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمهم اللَّه"(").

وقال الأصبهاني بعد كلامه عن أهل الأهواء: "وأما أهل الحق فجعلوا

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة ١٨٨١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ١/ ١٥٥ -١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والنحل ٢/ ٢٧١.

الكتاب والسُّنَّة إمامهم، وطلبهم الدين من قبَلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسُّنَّة فإن وجدوه موافقًا لهما قبلوه، وشكروا اللَّه حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفًا لهما تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسُّنَّة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم"(١).

وقال السجزي على اعتقاد ما نقله إلى السُّنَة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إلىهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول ؛ لأنهم وقد أمرنا باقتفاء آثارهم واتباع سُنَتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان، والأخذ بالسُّنَة واعتقادها مما لامرية في وجوبه"(٢).

وللإمام البربهاري وَسَف عبارة وَصَف بها أهل السُّنَة فقال: "اعلم أن الإسلام هو السُّنَة، والسُّنَة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السُّنَة لزوم الجهاعة، ومن رغب غير الجهاعة وفارقها فقد خلع ربقة (٢) الإسلام من عنقة وكان ضالًا مضلًا (٤).

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة وعقيدة أهل السُّنَّة، الأصبهاني ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) رسالة الإمام السجزي في الردعلي من أنكر الحرف والصوت، ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) الرِّبْقُ بالكَسْرِ: حَبْل فيه عِدة عُرىً يُشَدُّ بهِ البَهْمُ الصِّغارُ من أَعْنُقِها أَو يَدِها لِئلاَّ تَرْضَعَ، ينظر: تاج العروس ٢٥/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) شرح السُّنَّة، ص٢١.

وفي تحديده لضابط صاحب السُّنَة قال: "أصل اثنين وسبعين هوى: أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية، والمرجئة، والشيعة، والخوارج، فمن قدَّم أبا بكر وعمر وعثهان وعليًّا على أصحاب رسول اللَّه ولم يتكلَّم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيُّع أوله وآخره، ومن قال: الإيهان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال: الصلاة خلف كلِّ برِّ وفاجر، والجهاد مع كلِّ خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال: المقادير كلُّها من بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال: المقادير كلُّها من بشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سُنَة" (۱).

ووصفهم شيخ الإسلام على بأنهم وسط في سائر أبواب السُّنَة؛ "لأنهم متمسِّكون بكتاب الله وسُنَّة رسول الله على وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين"(٢).

وقال أيضًا: «فمن قال بالكتاب و السُّنَّة والإجماع كان من أهل السُّنَّة والإجماع السُّنَة والإجماعة" (٣).

<sup>(</sup>١) شرح السُّنَّة، ص٥٧.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٣/ ٣٤٦.

فمن سلم من البدع وتمسَّك بهدي النبي على كان من أهل السُّنَة والجهاعة.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي على: «فأهل السُّنَة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا بها كان عليه النبي على وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيهان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرَّع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية"(۱).

ووصفهم الشيخ بكر أبو زيد على فقال: "أهل السُّنَة والجهاعة الذين درجوا على منهاج النبوة، ولم ينفصلوا عنها ولا لحظة واحدة لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى منهاج النبوة (الكتاب والسُّنَة) إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميّزه، إنها الذي يحتاج إلى اسمٍ معيَّن هو الخارج من هذا الأصل من تلكم الجهاعات التي انشقت من الأصل"(٢).



(١) الفتاوي السعدية، للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، ص٦٣-٦٤.

<sup>(</sup>٢) حكم الانتهاء إلى الفرق والأحزاب والجهاعات الإسلامية، ص٢٨.

# الفصل الثاني: سمات أهل السُّنَّة والجماعة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأسماء التي عُرف بما أهل السُّنَّة تمييزًا عن غيرهم.

المبحث الثاني: خصائص أهل السُّنَّة والجماعة.

المبحث الثالث: مصادر التلقِّي عند أهل السُّنَّة والجماعة.

## المبحث الأول: الأسماء التي عُرف بها أهل السُّنَة تمييزًا عن غيرهم

كان الصحابة و على يتسمّون بها سمّاهم الله — سبحانه وتعالى - ممتثلين قول الله تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) ، بل كان السلف يحذرون من التسمّي بغير الإسلام والسُّنَة، قال ميمون بن مهران: "إياكم وكل اسم يسمّى بغير الإسلام" (٢) ، ولكن لها ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال وأخذ كل صاحب بدعه يدعو إلى بدعته مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام أصبح لزامًا على أهل الحق المتمسّكين بهدي النبي الله أن يُعرفوا بأسهاء تميزهم عن أهل الأهواء والبدع، ومن تأمل أسهاء أهل السُّنَة وجدها تدلُّ على الإسلام، ولا ينتسبون لشخصيات كحال أهل البدع، كالجهمية نسبةً إلى الجهم، والزيدية نسبةً إلى زيد بن على بن الحسين، ... وغيرهم.

فأسهاء أهل السُّنَّة مستنبطة من الإسلام وسأذكر بعضًا من أسهائهم.

#### ١ - الفرقة الناجية

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) الإبانة الصغرى، ابن بطة، ص١٣٧، والكبرى ١/ ٣٤٢، ٣٥٤.

وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجهاعة"(١).

ويقول شيخ الإسلام في جوابه لسؤال عن حديث افتراق الأمه: "الحمد للله الحديث مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود، والترمذي والنسائي وغيرهم، وفي رواية قالوا: يا رسول الله مَنْ الفرقة الناجية؟ قال: «مَنْ كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»، وفي رواية قال: «هي الجهاعة يد الله على الجهاعة» (٢).

وعلى كل فإن التسمية سواء أُخذت من منطوق الحديث أو مفهومه فهي تسمية شرعية.

ولقد عقد البغدادي بابًا في كتابه عَنُونَ له بـ (بيان أوصاف الفرقة الناجية، وتحقيق النجاة لها، وبيان محاسنها) (٣).

ويقول الشيخ حافظ حكمي بيض: "وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه وإنها تصلح هذه الصفة لحملتها وحُفَّاظها المنقادين لها المتمسِّكين بها، أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السُّنَّة".

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۱۳۲۲، رقم ۳۹۹۳، وابن جرير في تفسيره ۲/۳، وأبو يعلى ۷/ ۳۲، رقم ۳۹۳۸.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٣/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٤) معارج القبول ٢/ ١٥٩.

#### ٢ - الطائفة المنصورة

وهذا دلَّ عليه قول النبي على: «لاتزال طائفةٌ من أمَّتي منصورين لا يضرُّهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»(١).

وقال ﷺ: «لاتزال طائفةٌ من أمَّتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(۲).

#### ٣- أهل الحديث والأثر

سُمُّوا بذلك لاشتغالهم بحديث رسول اللَّه على وآثار صحابته ضيم، قال الإمام أحمد:

نعـم المطيَّة للفتـي آثـارُ دين النَّبى محمَّدٍ أخبارُ فالرأي ليل والحديث نهار (٦) لا تـرغبنَّ عـن الحـديثِ وآلِـهِ وقال السَّفَّاريني عِلْمُ:

اعلم هديتَ أنَّه جاء الخبرُ عن النّبي المقتفى خير البشر

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٤٣٦/٤، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح، والحديث صحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤/ ٦١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب قول النبي ﷺ (لا تزال طائفة) فتح الباري ١٣/ ٢٣٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الإماره ٣/ ١٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ابن عبد البر ٢/ ٤٣.

بأنَّ ذي الأمة سوف تفترقْ بضعًا وسبعين اعتقادًا والمحقْ ما كان في نهج النَّبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفًا وليس هذا النصُّ جزمًا يعتبرُ في فرقة إلا على أهل الأثر (١)

وقال أيضًا: "... الذين يأخذون عقيدتهم عن كتاب الله عزَّ وجل أو سنة نبيه على أو ما ثبت وصحَّ عن السلف الصالح من الصحابة على والتابعين" (٢).

وهم في ذلك يجمعون بين رواية الحديث، واعتقاده والعمل به، قال ابن تيمية على الله الحديث: المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه، ومعرفته، وفهمه: ظاهرًا، وباطنًا، واتباعه: باطنًا وظاهرًا، وكذلك أهل القرآن، وأدنى خصلة في هؤلاء: محبّة القرآن والحديث والبحث عنها، وعن معانيها، والعمل بها علموه من موجبها ..."(").

وقال أيضًا: "فهم أعلم الناس بأقواله على وأحواله، وأعظمهم تمييرًا

(١) لوامع الأنوار البهية ١/ ٧٤، ٧٦.

<sup>(</sup>۲) لوامع الأنوار البهية ١/ ٦٤، وللاستزاده ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت، السجزي ص١٧٥، ١٧٧ -١٧٨، ودرء تعارض العقل والنقل ٦/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٤/ ٩٥.

بين صحيحها، وسقيمها، وأئمتهم فقهًا فيها، وأهل معرفة بمعانيها، واتباع لها تصديقًا، وعملًا، وحبًّا وموالاة لمن والاها، وبغضًا ومعاداة لمن عاداها"(۱).

#### ٤ - الجماعة

قال رسول اللَّه ﷺ: «إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملَّة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملَّة كلها في النار إلا واحدة وهي: الجهاعة وإنه سيخرج في أُمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلّب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ... »(٢).

وقال ابن أبي العز: "والجهاعة جماعة المسلمين وهم الصحابة ولله التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين".



(١) مجموع الفتاوي ٣/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤/ ١٠٢، وأبو داود ٥/ ٥-٢، رقم ٤٥٩٧، والدارمي ٢ / ٣١٤، والمروزي في السُّنَة ١٠٨، وابن أبي عاصم في السُّنَة، وصحَّحه الحاكم في المستدرك ١٢٨، وقال الألباني في ضلال الجنة في تخريج السُّنَة : "حديثُ صحيحُ بها قبله ومابعده" ينظر: السُّنَة لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة، ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ٣/ ٣٢٦.

### المبحث الثاني: خصائص أهل السُنّة والجماعة

لأهل السُّنَّة خصائص كثيرة تميزهم عن أهل الأهواء والبدع منها: أولًا: أهل السُّنَّة لا يبدِّع بعضهم بعضًا بمجرَّد خطأ في الاجتهاد

هذه المسألة من المسائل العظيمة التي قرَّرها أهل السُّنَة والجماعة، وخالفوا فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم، والأدلة على ذلك مستفيضة من الوحيين وكلام العلماء.

أولًا: من القرآن

قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ولقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بتقواه بقدر الاستطاعه، قال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، آية ١٦.

وحرّر شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة قائلًا: "دلّت هذه النصوص على أنه لايكلّف نفسًا ما تعجز عنه، خلافًا للجهمية المجبرة، ودلّت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي خلافًا للقدرية والمعتزلة، وهذا فصل الخطاب في هذا الباب، فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله—سبحانه وتعالى— ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله —سبحانه وتعالى— إياه، وهومطيع لله—سبحانه وتعالى— وتعالى— مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البته خلافًا للجهمية المجبرة"(۱).

## ثانيًا: من السُّنَّة

حديث حذيفة على الله عن النبي الله أنه قال: إن رجلًا حضره الموت لها أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا ثم أوروا نارًا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حارً - أو راح - (٢) فجمعه الله -سبحانه وتعالى - فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له"(٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۹/۲۱۲-۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) يوم راح: أي ذو ريح، قيل يوم راح، وليلة راحة: إذا اشتدت الريح فيهما، النهاية، ابن الأثير ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ،كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل ٢/ ١٩٨.

قال الخطابي عند شرحه لهذا الحديث: "قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكر البعث وإنها جهل فظن أنه إذا فُعل به ذلك لا يُعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيهانه باعترافه بأنه إنها فعل ذلك من خشية الله"(١).

وكذلك خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ ويسف أنها قالت: "جاء النبي في يدخل حين بُني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدفّ ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين"(٢).

فعذر النبي علم الجارية التي نسبت إليه علم الغيب.

وهذا لا يعني عدم التنبيه على أخطاء العلماء ومناصحتهم، بل يكون النصح من عالم متمكّن في العلم وقصد ذلك ومراده بيان الحق مع احترام المخالف، ويكون الكلام منصبًّا على القول دون القائل، فإنه لا يتعرض له بشيء إلا إذا دعت الحاجة لذلك، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ،كتاب النكاح ، باب ضرب الدُّف في النكاح والوليمة ٣/ ٣٧٤ .

ثانيًا: أهل السُّنَّة يحسنون الظنَّ ويبغضون أهل البدع بقدر ما عندهم من البدع

إن الله -سبحانه وتعالى- لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر والطواهر تبعٌ لها، وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبعٌ لها، فإذا أظهر المسلم سلامة الاعتقاد مع العمل بمقتضاه حُكم عليه بأنَّه من أهل السُّنَة ، وليس لنا أن ننقب عمَّا في قلبه.

ذكر سعيد الخدري عَشَف قصَّة الرجل الذي راجع النبي عَنَّ في الزكاة وقال له يا رسول الله: اتق الله ... أنَّ خالد بن الوليد عَشَف استأذن النَّبي عَنَّ في ضرب عنقه قال النبي عَنَّ: «لعلَّه أن يكون يصلي»، فقال خالد: وكم من مصلِّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله عَنَّ: «إني لم أومر أن أنقِّب قلوب الناس ولا أشق بطونهم» (١).

فيجب على كل من نصح نفسه ألا يعامل الناس بغير ما ظهر منهم، امتثالًا لفعل النبي على واقتداءً بأصحابه وهذا أصلًا في تعاملهم مع غيرهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن،٣/ ١٦٢ – ١٦٣ .

وفي حديث عمر بن الخطاب وأن أنه كان يقول: «إنَّ أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول اللَّه وإن الوحي قد انقطع، وإنها نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعهالكم فَمَنْ أظهر لنا حيرًا أمِنَّاهُ وقرَّ بناهُ، وليس إلينا من سريرته شيء، اللَّه يحاسب سريرته، ومَنْ أظهر لنا سوءًا لم نأمَنْه ولم نصدِّقه وإن قال إن سريرته حسنه»(١).

وفي الشق الآخر فأهل السُّنَّة يبغضون أهل البدع بقدر ما عندهم من البدع، وهذا أصلُ عندهم متفرِّعٌ عن مسألة الإيهان، وهو أن الإيهان إذا ذهب بعضه لا يذهب كلُّه، وهم بذلك خالفوا أهل البدع كالجهمية، والمرجئة، والخوارج، والمعتزلة.

وقرَّر شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة بقوله: "وإذا اجتمع في الرجل الواحد خيرٌ وشر، وفجورٌ وطاعةٌ ومعصية، وسُنَّةٌ وبدعة: استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السُّنَة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقًا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول، ٢/ ٢٦٤.

للثواب فقط، ولامستحقًا للعقاب فقط، وأهل السُّنَّة يقولون: إن الله - سبحانه وتعالى - يعذِّبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة، بفضل رحمته كها استفاضت بذلك السُّنَّة عن النبي النبي

ثالثًا: اتفاق أهل السُّنَة والجهاعة في مسائل الاعتقاد مهها تباعدت ديارهم قال الأصبهاني على الأصبهاني على أن أهل الحديث أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنَّفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم من الديار، وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافًا، ولا تفرُّقًا في شيءٍ ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء عن قلبٍ واحد، وجرى على لسانٍ واحد، وهل على الحق دليلٌ أبين من هذا؟"(٢).

رابعًا: أهل السُّنَّة لا يكفِّرون مخالفيهم بغير دليل

ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية علم في أكثر من موضع من كتبه في

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۸/ ۲۰۹-۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة ٢/ ٢٣٩.

الرد على مَنْ قال بتكفير المتأولين: "وهذا القول لا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحدٍ من أثمَّةِ المسلمين، وإنها هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعةً ويكفِّرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية"(۱).

وقال أيضًا: "والخوارج تكفِّر أهل الجهاعة، وكذلك المعتزلة يكفِّرون مَنْ خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفَّر فسَّق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيًا ويكفِّرون من خالفهم، وأهل السُّنَة يتبعون الحق من رجم الذي جاء به الرسول على ولا يكفِّرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق"(٢).

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمهم الله- وقد سئل عمَّن كفَّر بعض مخالفيه: "والجواب أنِّي لا أعلم مستندًا شرعيًّا ولا برهانًا مرضيًّا يخالف ما عليه أئمَّة العلم من أهل السُّنَّة والجهاعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال"(").

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية ٥/ ٢٣٩-٢٤٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع الرسائل والمسائل النجديه ٣/ ٢٠.

## خامسًا: حبهم لأهل السُّنَّة

إحدى علامات أهل السُّنَّة حبهم لأئمة السُّنَّة وعلمائها، وأنصارها وأوليائها، وقد زيَّن الله -سبحانه وتعالى- قلوب أهل السُّنَّة ونوَّرها بحبِّهم لعلماء أهل السُّنَّة والجماعة.

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ –أسكنه الله وإيانا الجنّة – حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل ، حدثنا أحمد بن سلمة، قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيهان له فكان في آخره: "فإذا رأيت الرّجل يجب سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وشعبه، وابن المبارك، وأبا الأحوص، وشريكًا، ووكيعًا، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنّة "(۱).

## سادسًا: يوجبون الطاعة للسلطان ويحرِّمون الخروج عليه

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (٢).

فهذه الآية صريحةٌ في وجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه، فقد صحَّت الأخبار عن رسول الله على بالأمر بطاعة الأئمَّة والولاة فيها كان لله عزَّ وجل طاعة وللمسلمين مصلحة (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: عقيدة أهل السلف وأصحاب الحديث، الصابوني، ص٧٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبري ٨/ ٢٠٥.

وجاءت سنّة النبي عَلَيْ مبيّنة ومفصّلة ومفسّرة لهذا الأمر، فعن أبي هريرة خيست عن النبي عَلَيْ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» (١).

والخروج على السلطان خطير ويترتّب عليها فساد عظيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية على الولام ابن تيمية على لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته"(٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين على التجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله عز وجل؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور، والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم، فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله عز وجل علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا، هكذا أمر النبي على وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب يُقاتل من وراء الإمام ويتقى به ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) منهاج السُّنَّة النبوية ٣/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع ١٨/٨.

والخروج على وليِّ الأمر ليس مقصورًا على السلاح فقط، بل كل كلام أدَّى إلى تأجيج الرَّعية على الإمام فهو خروج.

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: "الخروج على الإمام ليس مقصورًا على السلاح، بل الكلام في حقِّ وليِّ الأمر وسبابه خروج وتحريضٌ عليه وسببُ فتنةٍ وشر، فالكلام لا يقل خطورةً عن السلاح ...، فالخروج على الإمام يكون بالسلاح، ويكون بالكلام، ويكون بالاعتقاد، ولو لم يتكلم فإذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فقد شارك الخوارج في عقيدتهم"(١).



<sup>(</sup>١) موقف المسلم من الفتن والمظاهرات، ص٠٢.

# المبحث الثالث: مصادر التلقّي عند أهل السُنّة والجماعة

إنَّ مصادر التلقِّي عند أهل السُّنَّة والجماعة تنقسم إلى قسمين:

١ - مصادر رئيسة: وهي الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

٢- مصادر ثانوية: وهي العقل الصحيح الفطرة السليمة - وهي تابعة للقرآن والسُّنَّة؛ فلذا يتضح أن المصادر الأساسية لأهل السُّنَّة والجهاعة هي القرآن والسُّنَّة والإجماع المبنيّ عليهها (١).

## المصدر الأول: القرآن

فأهل السُّنَة والجماعة اعتمدوا على كتاب الله عزَّ وجل وجعلوه مصدرًا أساسيًّا وأوليًّا في استمداد المعتقد والاستدلال عليه، فلا ترد مسألةٌ في العقيدة ولا غيرها ولها دليل من القرآن إلا ويوردونه أولًا ويقدمونه على غيره، ومما ساعدهم على ذلك، أن الله عزَّ وجل قد يسَّر مفهومه، فلا خلل في أسلوبه، ولا غرابة في تعبيره بحيث ينفر منها صاحب الذوق السليم.

ومن هنا كانت معرفة مقاصده مقدورة لكل البشر لا يختص بها أحد دون أحد، بل لكل أحد حظٌ من فهمه وإدراك مراد الله عزَّ وجل منه ...

<sup>(</sup>١) ينظر: الفتاوي ٣/ ٢٩٦.

وبذلك يظهر بطلان زعم أهل البدع وكذبهم وقولهم بالتعارض بين الأدلة النقلية والعقلية (١).

## المصدر الثاني: السُّنَّة

إن السلف رحمهم الله يجعلون كلام الله وكلام رسوله على هو الأصل الذي يُعتمد عليه، وإليه يُرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقهما كان حقًا وما خالفهما كان باطلًا(٢).

يقول ابن حزم عند القرآن والخبر عن رسول الله على ولا أن يأبى عمّا وجد فيها، التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله على ولا أن يأبى عمّا وجد فيها، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجّة عليه فهو فاسق، وأمّا من فعله مستحلًا للخروج عن أمرهما وموجبًا لطاعة أحد دونها فهو كافر"(").

وقال ابن أبي العز على: "فالواجب كهال التسليم للرسول الله والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولًا، أو يُحَمِّلَهُ شبهة، أو شكًّا، أويقدِّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم، والتسليم، والانقياد والإذعان"(٤)، فالسُّنَّة عند السلف

<sup>(</sup>١) ينظر: المدخل لدراسة العقيدة، البريكان، ص١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ص٩٨٨.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق التركي ١/ ٢٨٨.

وحيٌ لا يعارض القرآن أبدًا كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَيَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ لُو وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَيَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ لَا يَعارض القرآن أبدًا كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَيَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ اللَّهِ عَنِ ٱلْهُوَيَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ

وهي تفسّر القرآن وتبيّنه، وتفصّل ما أجمل من أحكامه (٢)، قال ابن القيم ﴿ يَفِي تَفْسِّر القرآن وَتبيّنه، وتفصّل اللّه تعالى عليه وملائكته، أنه ليس في حديث رسول الله على ما يخالف القرآن، ولا يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيانٌ للقرآن وتفسيرٌ له وتفصيلٌ لما أجمله "(٢)

وقال ﷺ: "وأصل كلِّ فتنة إنها هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل"(٤).

المصدر الثالث: الإجماع

وهو في اللغة يعود إلى أمرين:

١ - الاجتهاع والتضام والاتفاق، قال ابن فارس: " الجيم والميم والعين أصلٌ واحد، يدلُّ على تضامٌ الشيء، يقال: جمعتُ الشيء جمعًا ... وَجمْعُ مكَّة (٥)، شمِّي لاجتهاع الناس به، وكذلك يوم الجمعة، وأجمعت على الأمر إجماعًا وأجمعته"(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النجم، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإحكام، لابن حزم ١/ ٩٨ - ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم الجوزية ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، ابن القيم ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) المقصود به مزدلفة.

<sup>(</sup>٦) مقاييس اللغة ١/ ٤٧٩ - ٤٨٠.

٢- العزيمة على الأمر، نقل الجوهري عن الكسائي: يقال: أجمعت الأمر وعلى الأمر: إذا عزمت عليه، والأمر مُجمعٌ، ويقال: اجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا"(١).

وفي الاصطلاح: هو اتفاقُ مجتهدي الأُمَّة بعد وفاة الرسول ﷺ في عصرٍ من العصور على أيِّ أمرٍ كان (٢).

فخرج بقولنا (اتفاق مجتهدي الأُمَّة): اتفاقُ العوام، فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، واتفاق بعض المجتهدين، واتفاق الأمم السابقة، وقولنا: (بعد وفاة الرسول على قيدٌ لا بدَّ منه؛ لأن الإجماع لا ينعقد في زمانه على، وقولنا: في (في عصرٍ من العصور)؛ لرفع وهم من يتوهَّم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة، وهذا التوهُّم باطلٌ، فإنه يؤدي إلى عدم تصوُّر الإجماع.

ومن كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر (٣).

والإجماعُ حجَّةٌ عند الجمهور خلافًا للنظَّام، والشيعة، والخوارج<sup>(٤)</sup>، وإقامة الحجة على حجية الإجماع من الكتاب والسُّنَّة والعقل:

<sup>(</sup>١) الصحاح ٣/ ١٩٩٩، تهذيب اللغة ١/ ٢٥٣، المحصول، للرازي ٤/ ١٩، لسان العرب ٨/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الناضر وجنَّة المناظر ١/ ٣٧٦، وشرح مختصر الروضة ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: منهاج السُّنَّة النبوية ٨/ ٣٤٠.

قال تعالى: ﴿ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية على الوَّبُّ عزَّ وجل قد جعلهم شهداء، لم يشهدوا بباطل، فإذا شهدوا أن اللَّه أمر بشيءٍ فقد أمر به، وإذا شهدوا أن اللَّه نهى عن شيءٍ فقد نهى عنه"(٢).

وقال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَدَ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ (٤).

فهاتان الآيتان توجبان اتباع سبيل المؤمنين وتثبتان الوعيد على المخالفة لهم، ووجه الاستدلال أن الله -سبحانه وتعالى- جمع بين مشاقة الرسول وبين مخالفة المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لها جمع بينه وبين المحظور، ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة أقوالهم وأفعالهم أفعالهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي، ۱۷۸ / ۱۷۷ –۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإبهاج شرح المنهاج، يعلى بن عبد الكافي وولده ٢/٣٥٣، ومفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسُّنَّة ، السيوطي، ص٢٤-٢٠.

وأمّا السُّنَّةُ فقد تظافرت الرواية عن رسول الله على بألفاظٍ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، بل قد تواترت عنه على أنه قال: «لاتزال طائفةٌ من أُمّتى ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة»(١).

وأخبر على «أنَّ الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة» (٢).

وأما الأدلة من العقل على حجية الإجماع فقد ثبت قطعًا أنَّ نبيّنا على خاتم الأنبياء وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة، ثم وقعت حوادث ليس فيها نصُّ قاطعٌ من كتاب الله أو سنة نبيه على الكن أجمعت الأمة على حكمها، فلو قيل إن إجماعهم ليس بحجة وإن الحق قد خرج عنهم، أو أنهم أجمعوا على الخطأ، للزم أن تكون شريعته غير دائمة وهذا يؤدي إلى انقطاعها وعدم بقائها واستمرارها(٣).



(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ لاتزال طائفة من أمتى ، ١٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجهاعة، رقم (۲۱۲۷)، ٤/٢٦٦، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه، وللحديث شواهد في مستدرك الحاكم، ١/٥١١-١١٦، وصحَّحه وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنَة رقم (۸۰، ۸۳ –۸۵ –۸۵)، ۳۹، ٤١ –٤٢، وصحَّحه السيوطي في الجامع الصغير، ١/٢٧٨، رقم ١٨١٨، وقال: حديثٌ حسن.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المستصفى من علم الأصول ١/ ١٧٥ -١٧٦، روضة الناظر وجنَّة المناظر ١/ ٣٤١-٣٤٢.

# الخاتمة

وفيها أهم نتائج البحث

#### الخاتمة

يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي:

١ - إذا أُطلق مصطلح أهل السُّنَّة فالمراد به أحد معنيين:

أ- معنى عامٌّ، يدخل فيه كل ما سوى الرافضة من الطوائف المنتسبة للإسلام.

ب-معنى خاص، وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء، وهو الأكثر استعمالًا وعليه كتب الجرح والتعديل.

٢ - السُّنَة في اصطلاح المحدثين هي: ما أُثر عن النبي عَلَيْ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقيَّة أو خُلُقيَّة أو سيرة، سواءً كان قبل البعثة أو بعدها.

٣- السُّنَة في اصطلاح الأُصوليين هي "ما جاء منقولًا عن النَّبي على على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إنها نص عليه من جهته على الخصوص مما لم ينا بيانًا لها في الكتاب أولًا، وتطلق على ما جاء عن عليه الصلاة والسلام، كان بيانًا لها في الكتاب أولًا، وتطلق على ما جاء عن النبي على من قول أو فعل أو تقرير".

٤ - وتُطلق السُّنَّة في مقابل البدعة.

٥- الجماعة هي: لزوم الحق ولو كنت وحدك، وهي كما قال الإمام البربهاري على: "ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله على في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان على".

7- يرجع تاريخ إطلاق مصطلح (أهل السُّنَة والجهاعة) إلى صدر الإسلام عصر النبوة والقرون المفضلة، قال ابن عباس عَسَ في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَشَوَدُ وَجُوهُ ﴾ "فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السُّنَة والجهاعة وأولوا العلم، وأما الذين اسودَّت وجوههم فأهل البدع والضلالة".

٧- دلّت النصوص الشرعية الثابتة على تسمية أهل السُّنَة والجماعة بهذا الاسم.

۸- كان الصحابة رضي الله عنهم يتسمّون بها سمّاهم الله -سبحانه وتعالى - ممتثلين قول الله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾، بل كان السلف يخذرون من التسمّي بغير الإسلام والسُّنّة، ولكن لها ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال وأخذ كل صاحب بدعه يدعو إلى بدعته مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام أصبح لزامًا على أهل الحق المتمسّكين بهدي النبي ج أن يُعرفوا بأسهاء تميزهم عن أهل الأهواء والبدع، فتسمّوا بأسهاء تدلُّ على الإسلام، وهي: الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وأهل الحديث والأثر، والجهاعة.

٩- لأهل السُّنَّة والجماعة خصائص كثيرة تميُّزهم عن أهل الأهواء والبدع، منها:

- لا يبدِّع بعضهم بعضًا بمجرَّد خطأ في الاجتهاد.

الخاتمة ٧٥

- يحسنون الظنَّ ويبغضون أهل البدع بقدر ما عندهم من البدع.
  - اتفاقهم في مسائل الاعتقاد مهم تباعدت ديارهم.
    - لا يكفِّرون مخالفيهم بغير دليل.
      - حبهم لأهل السُّنَّة.
  - يوجبون الطاعة للسلطان ويحرِّمون الخروج عليه.
- ١٠ مصادر التلقّي عند أهل السُّنَّة والجماعة هي القرآنُ والسُّنَةُ والإجماع.

وصلى اللَّه وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



# الفهارس

١ - ثبت المصادر والمراجع.

٢- فهرس الموضوعات.

### ثبت المادر والمراجع

- القرآن الكريم.

(أ)

۱ – الأحكام، لابن حزم، تحقيق: محمدأ حمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، ط۱، ۱۳۹۸هـ.

٢- الاستقامة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،
تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، ط١، ٣٠٣ هـ.

٣- أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد، ناصر
بن عبد الله بن على القفاري، دارالرضا، ط٤، ١٤٣١هـ.

٤ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل - بيروت، ١٩٧٣م.

0- إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، ابن القيم، شمس الدين ابن القيم الجوزية، تخريج العلامة المحدث محمد ناصر الألباني، دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٧هـ.

٦- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لأبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط٢، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م.
(ب)

٧- الباعث على إنكار البدع والحوادث، أبو شامة، شهاب الدين عبد

الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي، المعروف بأبي شامة، (تـ٦٦٥هـ)، تحقيق: عثمان أحمد عنبر، دار الهدى، القاهرة، ط١، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م.

(ت)

۸-تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دارالهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين، مطبعة الكويت، ط٢،
١٤٠٨هـ.

9 - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، (تـ٧٣هـ)، تحقيق الأستاذ: أحمد عبد العظيم البردوني، والأستاذ: محمد علي البيجاوي، الدار المصرية للتأليف.

• ١ - توجيه النظر إلى أصول الأثر، للشيخ طاهر بن صالح الدمشقي، المكتبة العلمية، بالمدينة المنورة.

۱۱ – التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية، د. محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار ابن الجوزي ط۱، ۱۶۲۹هـ.

۱۲ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن الجوزي، ط٣، ١٤٣٣هـ.

(ج)

١٣ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (تـ٤٦٣هـ)، دار

الكتب الإسلامية، ط٢، ٨٠٤هـ.

(ح)

14-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّنَّة ، للحافظ قوام السُّنَّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي (ج١)، والشيخ محمد بن محمود أبو رحيم (ج٢)، دار الراية، ط١،١٤١١هـ

10 - حكم الانتهاء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، مطابع الدرعية، ط1، ١٤١٠هـ.

(د)

17-درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، ١٣٩١هـ.

(ر)

١٧ - رسالة الإمام أبي نصر السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، تحقيق: محمد كريم با عبدالله، دار الراية، ط١، ٤٠٤هـ

10 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ)، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، ومطبوعات الجامعة الإسلامية، ط٥، ١٣٩٦هـ

۱۹ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه (تـ ٢٦٠هـ)، مكتبة المعارف، بالرياض، ط٢، ٤٠٤هـ

### (ش)

٠٠- شرح السُّنَّة، لأبي محمد بن الحسن بن علي بن خلف البربهاري، تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن القيم، ط١، ١٤٠٨هـ

۲۱ - شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجهاعة، أبو القاسم هبة اللَّه بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، السعودية، ط۸، ۱٤۲۳هـ، ۲۰۰۳م.

٢٢-الشرح والإبانة على أصول السُّنَّة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، لعبيد الله محمد بن بطة العكبري (تـ٣٨٧هـ)، تحقيق: رضا نعسان معطى، المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.

### (ص)

٢٣-صحيح البخاري، الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري (تـ ٢٥٦هـ)، المطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى وتصحيح محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.

٢٤ - صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط١، ١٤٠٧هـ.

70 - صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (تـ ٢٦ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا.

## (ع)

77-عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني، (تـ ٤٤٩هـ)، المطبوع ضمن مجموع الرسائل المنيرية، نشر إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها محمد منير عبده، ١٩٧٠م.

۲۷-العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (تـ ۳۱ ۳۲هـ)، المطبوع مع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، تحقيق: بشير محمد عيون، نشر مكتبة دار البيان، ط۱، ۵۰۵ هـ.

#### (ف)

۲۸ – الفتاوى السعدية، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض، ط۲.

۲۹ – الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

• ٣٠- الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبي محمد بن علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي، تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر، ود. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٥هـ.

(U)

۳۱ – لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (تـ ۱ ۷۱هـ)، دار صادر، بيروت، ط۳، ۸٤۱هـ.

(م)

٣٢ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد، ط١، ١٣٩٨ هـ.

٣٣- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم الجوزية، اختصار: محمد الموصلي، مكتبة الرياض الحديث، وطبعة أخرى، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط٢، ٧٠١هـ ١٩٨٧م.

٣٤ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٣هـ، ١٩٧٣م.

٣٥ – المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د. إبراهيم محمد البريكان، دار السُّنَّة ، الخبر، ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.

٣٦ - المستصفي في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، الطبعة الأميرية، وطبعة أخرى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٣٧ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن

أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط١، احمد حكمي، ١٩٩٠م.

۳۸-مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، (ت ۳۸-مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، (ت ۳۹۰هـ)، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، ط۲، شركة مطبعة ومكتبة مصطفی البابی الحلبی.

٣٩ – منهاج السُّنَّة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط١، ٢٠٦ هـ.

• ٤ - الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.

## فهرس الموضوعات

| ٥             | مقدِّمة                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ٩             | الفصل الأول: التعريف بأهل السُّنَّة والجماعة                 |
| 11            | المبحث الأول: التعريف بأهل السُّنَّة                         |
| ١٣            | المبحث الثاني: تعريف السُّنَّة لغةً واصطلاحًا                |
| ١٥            | المبحث الثالث: تعريف الجماعة لغةً واصطلاحًا                  |
| ١٨            | المبحث الرابع: نشأة مصطلح أهل السُّنَّة والجماعة             |
| ۲۱            | المبحث الخامس: أدلة التسمية بأهل السُّنَّة والجماعة          |
| ۲۹            | الفصل الثاني: سمات أهل السُّنَّة والجماعة                    |
| غیرهم۳        | المبحث الأول: الأسماء التي عُرف بها أهل السُّنَّة تمييزًا عن |
| ٣١            | ١ - الفرقة الناجية                                           |
|               | ٢- الطائفة المنصورة                                          |
| ٣٣            | ٣- أهل الحديث والأثر                                         |
| ٣٥            | ٤ – الجياعة                                                  |
| ٣٦            | المبحث الثاني: خصائص أهل السُّنَّة والجماعة                  |
| الاجتهاد٣٦    | أولًا: أهل السُّنَّة لا يبدِّع بعضهم بعضًا بمجرَّد خطأ في    |
| بقدر ما عندهم | ثانيًا: أهل السُّنَّة يحسنون الظنَّ ويبغضون أهل البدع        |
| ٣٩            | من البدع                                                     |

| ثالثًا: اتفاق أهل السُّنَّة والجماعة في مسائل الاعتقاد مهم تباعدت ديارهم ١٠٠٠ |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| رابعًا: أهل السُّنَّة لا يكفِّرون مخالفيهم بغير دليل                          |
| خامسًا: حبهم لأهل السُّنَّة                                                   |
| سادسًا: يوجبون الطاعة للسلطان ويحرِّمون الخروج عليه                           |
| المبحث الثالث: مصادر التلقّي عند أهل السُّنَّة والجماعة                       |
| المصدر الأول: القرآن                                                          |
| المصدر الثاني: السُّنَّة                                                      |
| المصدر الثالث: الإجماع                                                        |
| الخاتمة                                                                       |
| الفهارسه ٥٥                                                                   |
| ثبت المصادر والمراجع                                                          |
| فهرس الموضوعات                                                                |

